#### 0115AT20+00+00+00+00+00+0

﴿ مَا اتَخَٰذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ۞ ﴿ [الجن] يعنى : طمئنوا عبادى ، فلا أحد يؤثر على إرادتي .

إذن : فالخضر صنع الجميل بالوالدين ، حيث أنقذهما من هذا الابن ، وصنع أيضاً جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف ، وجعل مصيره إلى الجنة ، وربما لو تركه لكان كافراً بالله عاقاً لوالديه ، وهذا كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى . . ( ] ﴾ [الكهف]

وكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول لنبيه في هذه المسألة بداية من ﴿ ظَهْرَ النَّهَ الْبُرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ . (13 ﴾ [الروم] ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتُك في دعوتك عليهم .

كل ذلك إنما يعنى أننى أقوًى مركزك ، ولن أتخلى عنك ، وما دام الأمر كذلك فإياك أن يُؤتَّر فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممَّنْ قالوا لك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة (١) ، لكن يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ, مِن أَللَّهِ يَوْمَ إِذِيتَ مَنَّ اللَّهِ عَوْنَ اللَّهِ عَوْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَوْمَ إِذِيتَ مَنَّ اللَّهِ عَوْمَ إِذِيتَ مَنَّ اللَّهِ عَوْمَ إِذِيتَ مَنْ اللَّهِ عَوْمَ إِذِيتَ مَنْ اللَّهِ عَوْمَ إِذِيتَ مَنْ اللَّهِ عَوْمَ إِذِيتَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللْعُلِي الْمُعَلِّلُولِي اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ

قوله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ .. (3) ﴾ [الروم] يعنى : اطمئن يا محمد ، وتفرغ لعبادة الله لأننى وعدتُك بالنصر ، وأجبتُك حين قُلْت : « اللهم الشّدُدُ وطأتك على مُضَر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف "() .

 <sup>(</sup>۱) ذكره الواحدى في أسباب النزول ( ص٣٦١ ) في نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطاً من قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك ، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة .

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخرة يقول:
 « اللهم الله وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۰۰۲ ) .

#### O3/3//D+OO+OO+OO+OO+OO+OO

﴿ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧) ﴾ [غافر] يعنى : مَنْ لم تَنَلَّهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة .

وقال: ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ .. ( عَ ﴾ [الروم] لأن الوجه محلُّ التكريم ، وسيد الكائن الإنساني ، وموضع العزة فيه ، بدليل أن السجود والضراعة ش تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين ترسل شخصاً برسالة أو تُكلِّفه أمراً يقضيه برجُّله ، أو بيده ، أو بلسانه ، أو بأيِّ جارحة من جوارحه تقول له : أرجو أنْ تُبينض وجهي ؛ لأن الوجه هو السيد .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُههُ .. ( [القصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ، ومَنْ أراد أنْ يتنكر أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه ، فما بالك إنْ ستر كل وجهه ، وأنت لا تعرف الشخص من قفاه ، ولا من كتفه ، ولا من رجله ، إنما تعرفه بوجهه ، ويقولون : فلان وجيه القوم ، أو له وجاهته في القوم ، كلها من ناحية الوجه .

وما دام قد خص الوجه ، وهو أشرف شيء فيك ، فكُل الجوارح مقصودة من باب أوْلَى فهى تابعة للوجه ، فالمعنى : أقم يدك فيما أمرك الله أن تفعل ورجلك فيما أمرك الله أنْ تسعى ، وقلبك فيما أمرك الله أن تشغل به ، وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. الخ .

يعنى : انتهز فرصة حياتك ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ .. ( عَ ﴾ [الروم] هو يوم القيامة ﴿ لا مَرد لَهُ مِن اللّهِ .. ( ع ﴾ [الروم] المعنى : أن الله حين يأتى به لا يستطيع أحد أنْ يسترده من الله ، أو يأخذه من يده ، أو يمنعه أنْ يأتى به ، أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا يرجع فيه .

#### سيوكة الترفيرا

فكلمة ﴿ مِنَ اللّهِ .. ( عَ ﴾ [الروم] تعطينا المعنيين ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ .. ( الله مُعَقِبَاتٌ مِنْ أَمْرِ الله ؟ قالوا : كونهم صُعقبات للحفظ أمر صادر من الله أصلا ، وبناءً على أمره تعالى بالحفظ .

وقوله : ﴿ يَوْمُسُدْ . . ( عَ ) ﴾ [الروم] يعنى : في اليوم الذي لا مردً له من الله ﴿ يَصُدُّعُونُ ( عَ ) ﴾ [الروم] أي : هؤلاء الذين تكاتفوا على حربك وعلى عداوتك وإيذائك ، وتعصبوا ضدك ﴿ يَصُدُّعُونَ ( عَ ) ﴾ [الروم] أي : ينشقُون بعضهم على بعض ، ويتفرقون ، وقد وردت هذه المسألة في آيات كثيرة .

والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء ، وإما أن يكون التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ، فيتبرأ كل منهم من الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿إِذْ تَبَرّاً الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّبْعُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّبِعُوا مِنْ اللَّذِينَ اللَّبْعُوا مِنْ اللَّذِينَ اللَّبْعُوا مِنْ اللَّذِينَ اللَّبْعُوا مِنْ اللَّهُ إِذْ يُرَالًا اللَّذِينَ اللَّبُعُوا مِنْ اللَّذِينَ اللَّبُعُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّبُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق في الآخرة بعلّته ، وعلّته ما حدث في الدنيا ، فالله تعالى لا يظلم أحداً ، فقال بعد ذلك :

# ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ أَوْمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمِ مِيمْ هَدُونَ ١٠٠٠

ما دامت القيامة أمراً لا مردً له من الله ، فلننتبه للعواقب ، ولنحسب لها حساباً ، فمن كفر فعليه كفره ، عليه لا له ، وهذه قضية تقتضى أن نقول فى مقابلها : ومن أمن فله إيمانه .

#### سيوكة الترقين

#### 

بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون ، وأحديته فى ذاته سبحانه ، وبين الأدلة الكونية بكُلُ صورها برهاناً وحجة ، وضرب أمثالاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم مختارين أى : خلقت فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أحداً على الإيمان بى .

وخَلْق الاختيار في التكليف بعد القهر في غير التكليف يدلُّ على أن الله تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر ، ولكنه يريد أنْ يجذب الناس بمحبوبيتهم للواحد الأحد .

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعاً مهتدين ، وأن يخلقهم على هيئة لا تتمكّن من الكفر ، وتسير إلى الطاعة مرغمة ، كما قال سبحانه حكاية عن السماء والأرض : ﴿ أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١٠) ﴾ [فصلت] وذلك يُفسِّر لنا أمانة خَلْق الاختيار في الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح قال : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا .. ( ( ) ﴿ [الاحزاب] والإباء هنا ليس إباء تكبّر على مسراد الله ، إنما وضعوا أنفسهم في الموضع الطبيعي ، فقالوا : لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا نأمن أنفسنا ولا نضمنها عند الأداء .

والإنسان كذلك ابن أغيار ، فقد يحمل الأمانة ، ويضمن أداءها في وقت التحمل ، لكنه لا يضمن نفسه عند الأداء ، وسبق أن مثلنا لذلك بمن يقبل الأمانة ، ويرحب بها عند التحمل ، ثم تطرأ عليه من أحداث الحياة ما يضطره لأن يمد يده إلى هذه الأمانة وإن كان في نيته الأداء ، لكن يأتي وقته فلا يستطيع ، وآخر يُقدر هذه المسئولية ويرفض تحمل الأمانة ، وهذا هو العاقل الذي يُقدر الظروف وتغير الأحوال .

#### سيخ ألتفيزا

### @1\EAV>0+00+00+00+00+0

ومعلوم أن الأمانة لا تُوتُق ، فإنْ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعُدُ أمانة ، فالأمانة إذن مردُها لاختيار المؤتمن إنْ شاء أقر بها ، وإنْ شاء أنكرها .

فالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والأرض والجبال ﴿ فَأَبَيْنَ السَّمُواتَ وَالْأَرْضُ وَالْجَبَالُ ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مَنْهَا . ( (٢٧) ﴾ [الاحزاب] لأنهم يُقدِّرون مسئوليتها ، أما الإنسان فقد تعرَّض لحملها وقال : عندى عقل افكر به ، وأختار بين البدائل ، وسوف أؤدى ، فضمن وقت التحمل ، لكنه لا يضمن وقت الأداء ، فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور .

﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ وَالاحزابِ الطلوما لنفسه ، جهولاً بما يمكن أنْ يطرأ عليه من الأغيار .

وما دام الإنسان ابن أغيار ، فإنه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا :
إذا صعد الإنسان الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا
أنْ ينزل ، والعقلاء يضافون أنْ تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام
إلا النقصان ، كما قال الشاعر :

## إِذَا تَمُّ شيء بَدا نَقْصُه ترقُّبُ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمُ

فإذا قلت : لماذا خلق الله الاختيار في الإنسان ولم يخلقه في الأجناس التي تخدمه من جماد ونبات وحيوان ؟ نقول : كُنْ دقيقا ، وافهم أنها أيضا خُيرت بقوله تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا .. (٧٢) ﴾ [الاحزاب]

إذن : هذه الأجناس أيضا خُعيرت ، لكنها اختارت اختيارا واحداً يكفيها كل الاختيارات ، فقالت : نريد يا رب أنْ نكون مقهورين لكل ما تريد .

#### 

ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية : ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ . كُفُرُ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ . كَفُرُهُ . كَفُرُهُ . كَفُرُهُ . كَفُرُهُ . كَفُرُهُ . كَفُرُهُ . وَمَنْ آمن فله إيمانه ، كما في : فيد النفع ، فإذا جئنا بالمقابل بقول : ومَنْ آمن فله إيمانه ، كما في : ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٠) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٠) ﴾ [الانفطار]

لكن القرآن لم يأت بهذا المقابل ، إنما عدل إلى مسألة أخرى : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ الروم] فلماذا ؟ قالوا : لأن فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر واحد هو الله فتؤمن به ، فإذا ما أمرك تطيع ، فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أيّ تكليف إياك أنْ تنظر إلى علّته فتقول : كلفنى بكذا لكذا ، فعلّة التكليف وحكمته عنده تعالى .

فإذا قلنا مثلاً: حكمة الصيام أنْ يشعر الغنيُّ ويذوق ألم الجوع فيعطف على الفقير ، فهل يعنى هذا أن الفقير المعدم لا يصوم ؟ إذن : ليست هذه حكمة الصيام ، والأصوب أنْ تقول : أصوم ؛ لأن الشاراد منى أن أصوم ، وحكمة الصيام عنده هو .

ومثّلنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى: أنت حين تشكو مرضا أو الما تسأل عن الطبيب الماهر والمتخصص حتى تنتهى إليه ، وعندها تنتهى مهمة عقلك ، فتضع نفسك بين يديه يفحصك ويُشخّص مرضك ، ويكتب لك الدواء ، فلا تعارضه في شيء ، ولا تسأله لماذا كتب هذا الدواء .

فإذا سألك زائر مثلاً : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لأن من خصائصه كذا ، ومن تفاعلاته كذا ، إنما تقول : لأن الطبيب وصفه لى ، مع أن الطبيب بشر قد يخطىء ، وقد يكتب لك دواءً ، أو يعطيك حقنة ترديك ، ومع ذلك تُسلَّم له بما يراه مناسباً لك ، فإذا كنت

#### سيوكة الترفين

#### 

لا تناقش الطبيب وهو خطأ ، فكيف تناقش الله فيما فرضه عليك وتطلب علَّة لكل شيء ؟

ولا يناقش في علَل الأشياء إلا المساوى ، فلا يناقش الطبيبَ إلا طبيبٌ مثله ، كذلك يجب أنْ نُسلِّم شه تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى أنْ يوجد مُساو له سبحانه يمكن أنْ يناقشه .

والحق سبحانه يُبيِّن لنا علَّة الإيمان - لا الإيمان في ذاته - إنما ما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله ، وعلى طاعة هذه الأوامر يترتب صلاح الكون ، بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أنْ ينشروا الدعوة ، وأن يُبلِّغوها ، وأن يحاربوا مَنْ يعارضها ويمنعهم من نشرها .

فما شُهر السيف في الإسلام إلا لحماية بلاغ الدعوة ، فإنْ تركوك وشأنك فدعهم ، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام ظل بها أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم ، وهذا دليل على أن الإسلام لم يرغم أحداً على اعتناقه .

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بدّ أنْ تكون له الغلّبة ، وأنْ يسير الجميع معه في ظِلّ منهج الله ، فيكون للكافر ولغير ذي الدين ما لصاحب الدين .

فكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أو لم تؤمن ؛ لأن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القوانين .

إذن : فأنت حُرُّ ، تؤمن أو لا تؤمن ، لكن مطلوب ممَّنُ آمن أنْ يحمى الدعوة في البلاغ ، ثم يترك الناس أحراراً ، مَنْ آمن فبها ونعمت ، ومَنْ أبى نقول له : لك ما لنا ، وعليك ما علينا .

#### سيفكة التخطين

### 00+00+00+00+00+0\184.0

إذن: فأصل الإيمان لصلاح الخلافة ، ولا يهتم الله سبحانه بأنك تؤمن أو لا تؤمن ، ما دام منهج الخلافة قائماً ، وهذا المنهج يعود نفعه على المؤمن وعلى الكافر ، فإذا كان الإيمان يُربِّى الإنسان على ألا يفعل إلا خيراً وصلاحاً ، فالكافر لا بُدَّ وأن يستفيد من هذا الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما أيضاً لا تسرق من الكافر .. الخ ، فالكل أمام منهج الله سواء .

وفى القرآن آية ينبغى أنْ نتنبه لها ، ونعرف غير المؤمنين بها ، ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا ، إنها قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ لِسَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ( الله و الله عنه عنه الله و الله

ولهذه الآية قصة مشهورة هي قصة اليهودي زيد بن السمين ، وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤمناً - وقال : يا زيد خُذْ هذه الدرع أمانة عندك فقبله زيد ، وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن أبيريق من قتادة بن النعمان ووضعه في جوال من الدقيق ، فكان على الدرع آثار الدقيق ، فلما بحث ابن النعمان عن درْعه دلّه اثر الدقيق على بيت ابن السمين اليهودي فاتهمه بسرقته .

<sup>(</sup>۱) قتادة بن النعمان بن زيد الانصارى الاوسى ، صحابى بدرى ، من شجعانهم ، كان من الرماة المشهورين ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله هي ، وكانت معه يوم الفتح راية بنى ظفر ، وتوفى بالمدينة عام ۲۲ هـ وهو ابن ٦٥ سنة ، وهو الحدو ، أبى سعيد الخدرى ، لامه . ( الأعلام للزركلى ١٨٩/٥ ) .

### 01181120+00+00+00+00+0

وعندها عَرَّ على المسلمين أن يسرق واحد منهم ، وأن يأخذها اليهود ذلّة في حَقِّهم ، وأخذ النبى في يدير الأمر في رأسه ، فإن حكم على المسلم أخذها اليهود حجة ، وإن حكم للمسلم كانت عيبا وسبَّة في الدين ، فأسعفه ربه بهذه الآية : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَائِينَ خَصِيمًا ( ) ﴾ إلاحق لتحكم بين الناس لا بين المؤمنين فحسب .

ومعنى ﴿ وَلا تَكُن لَلْخَائِنِينَ خَصِيماً ۞ ﴾ [النساء] البعض يقولون : لا تخاصم الخائن حتى لا يضطهدك ، إنما المراد : لا تكُنْ خصيما لصالحه . ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ . . ۞ ﴾ [النساء] إنْ طرأتْ عليك مسألة الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لأن الله في مبدأ الإصلاح لا يحب كل خوان أثيم .

ولو أن غير المسلمين تنبهوا إلى هذه القضية ، وعلموا أن الله تعالى عدل الحكم للمؤمنين ، وأعلنه لرسول الله ، وقرر أن الحق هو الحق ، والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو الدين الحق ولأقبلوا عليه ، لذلك يقول النبى على الله عن عادى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة "() .

لأنك إنْ عاديتَه واضطهدته أو هددتُه في حياته ، أو في عرضه ، أو في مالـه لصارت حجة له في ألاً يؤمن ، وله أنْ يقول : إذا كان هذا هو حال المؤمنين ، فما الميزة في الإسلام حتى اعتنقه ؟ بل من مصلحتى أنْ أبتعد عنه ، لكن إنْ عاملتَه بالحق وبالخير والحسنى

<sup>(</sup>١) اخرج أبو داود فى سننه ( ٣٠٥٢ ) عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله عن أبائهم عن رسول الله على قال : و ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه قوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ه . قال السخاوى فى المقاصد الحسنة : سنده لا بأس به ، ولا يضر جهالة من لم يُسمَّ من أبناء الصحابة ، فإنهم عدد منجبر به جهالتهم .

## 00+00+00+00+00+0(1)[4]

لعطفته إلى الإسلام ، وجعلته يُؤنِّب نفسه ألاَّ يكون مسلماً .

لذلك سبق أنْ قُلْنا: إن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - جاءه رجل فاشتم منه أنه غير مسلم ، فلما سأله قال : أنا مجوسى فرد الباب فى وجهه ، فانصرف الرجل ، وإذا بإبراهيم - عليه السلام - يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل أنْ تُضيفه لأنه على غير دينك ، وأنا قبلته طوال عمره فى ملكى وهو كافر بى .

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه ، فقال الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى عاتبنى فى أمرك ، فقال الرجل : إن ربا يعاتب أنبياءه بشان أعدائه لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الله ، إبراهيم رسول الله .

إذن: نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان، وإذا آمنت بإله لتأخذ الحكم منه وأنت مطمئن أنه إله حق، فلا يهم بعد ذلك أنْ تؤمن أو لا تؤمن، المهم قاعدة الصلاح في الكون وفي حركة الحياة؛ لذلك لم يقل ومَنْ آمن فله إيمانه، كأن المراد بالإيمان العمل فومَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلاَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (1) الدوم] لأنه لا يعمل صالحا إلا إذا كان مؤمنا.

قالوا: لأن الذي يعمل الصالح لا يعمله لذاته ، إنما له ولذريته من بعده ، كما جاء في قوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم مِن بعده ، كما جاء في قوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِيامِانَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ . ( ) ﴾ [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان جاء بالمفرد ، وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيغة الجمع .

#### 

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان ، ويستقبله هو من غيره ، وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه ، وتحل محلَّ جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فأكرمه ، ومَنْ جاءتك فأكرمها ، ومَنْ جاءاك فأكرمهم .. الخ . كذلك في هذه الآية استعمل مَنْ للدلالة على المفرد ، وعلى الجمع .

وتأمَّل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ .. (آ) ﴾ [النور] وهل يُسلِّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا : نعم لأن المؤمنين شيء واحد ، إذا سلَّمْتَ على أحدهم فكأنك سلَّمت على الجميع ، وأيضا إذا قُلْت لصاحبك السلام عليكم يردُّ عليك : وعليكم السلام ، فكأنك سلَّمتَ على نفسك .

ومعنى ﴿ يَمْهَدُونَ ﴿ إِلَى الروم] مأخوذة من المهد ، وهو فراش الطفل ، والطفل لا يُمهده ولا يُسوّيه ويُهيّئه ، ولا بُدّ له من صدر حنون يُسوّى له مهده ، ويفرشه ويعده ، فكأن الذي يعمل الصالح في الدنيا يُمهّد لنفسه فراشا في الآخرة ، كما يحكى أبو منصور بن حازم عن أبي عبد الله بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة ليمهد له فراشه ، كما يمهد الخادم لاحدكم فراشه .

لذلك سبق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من الفانية ليدَّخر لهم فى الباقية ، وسيدنا رسول الله والله عنما أهديت له الشاة ، وعاد ليسأل أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها : « ماذا صنعت بالشاة ؟ » . فقالت : ذهبت كلها إلا كتفها ، يعنى : تصدَّقت بها إلا كتفها ، بقيت كلها إلا كتفها ، بقيت كلها إلا كتفها » .

 <sup>(</sup>۱) اخرجه احـمد فی مسنده ( ۲/۰۰ ) ، والترمذی فی سننه ( ۲٤۷۰ ) من حـدیث عائشة ،
 قال الترمذی : حدیث صحیح .

#### 00+00+00+00+00+0\18480

وفى حديث آخر : « يا بن آدم ، تقول : مالى مالى ، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت ، أو أكلت فأفنيت ، أو تصدَّقْت فأبقيت ، ".

والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم: أنا من أهل الدنيا ، أم من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام: الجواب عندك أنت ، فقال : كيف ؟ قال : هب أنه دخل عليك شخص بهدية ، وآخر يطلب منك صدقة فلايهما تبش إن كنت تبش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن كنت تبش لطالب الصدقة فأنت من أهل الآخرة .

ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه ، فإنْ كان من أهل الدنيا يحب ما يعمرها له ، وإنْ كان من أهل الآخرة يحب منْ يعمر له آخرته .

ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنفسهم :

# ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضّلِهِ ﴿ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ فَضّلِهِ ﴿ اللَّهِ لَكُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وذكر هذا الإيمان فقال ﴿لِيَجْزِى اللّذِينَ آمَنُوا .. ﴿ ﴾ [الروم] ثم ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴿ ﴾ [الروم] حَتى لا يظن أحد أن العمل الصالح ربما يُغنى عن الإيمان . وهذه مسالة شغلت كثيرا من الفلاسفة ، يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذي يعمل الصالحات لا يُجازى عليها ؟

نقول له : أجر ويُجازى على عمله الصالح لكن في الدنيا ؛ لأنه لم يعمل ش ، بل عمل للشهرة وللصيت ، وقد أخذ منها تكريماً

<sup>(</sup>۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده ( ۲۲، ۲۲ ) ومسلم في صحيحه ( ۲۹۰۸ ) والترمذي في سننه ( ۲۳٤۲ ) وصححه .

#### سيخكؤ الترفين

#### 

وشهرة وتخليداً لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ ، أما جزاء الآخرة فلمن عمل العمل لوجه الله خالصاً .

والقرآن يُنبِّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أنْ تُغَشُّوا بمن يعمل الأعمال للدنما :

﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مَّنتُورًا (٣٣) ﴾ [الفرقان]

وجاء في الحديث: « فعلت ليقال وقد قيل »(" نعم بنيت مسجداً ، لكن كتبت عليه: بناه فلان ، وشرّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر بعد ذلك ، إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى ، كما جاء في الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه »(").

فقوله تعالى ﴿لَيَجْزِى اللَّذِينَ آمَنُوا .. ۞ ﴾ [الروم] يدل على أن العمل الصالح إنْ كان صالحاً بحق يفيد صاحبه فى الدنيا ، لكن لا يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادراً عن إيمان بالله ، ثم يربط الإيمان بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر .

وقوله تعالى : ﴿ مِن فَضُلِهِ .. ② ﴾ [الروم] أي : تفضُّلًا من الله ،

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن رسول ألا الله الله الله الله الله المناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القى في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القى في النار .. ، الحديث أضرجه مسلم في صحيحه أمر به فانسائي في سننه ( ٢٣/٦ ) طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٠٣١ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث :
 « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله « الحديث .

#### سيوكة الترويرا

#### 

حتى لا ينخدع أحد بعمله ، ويظن أنه نجا به ، وهذه المسألة موضع نقاش بين العلماء يقولون : مرة يقول القرآن ﴿ مِن فَصْله .. (3) ﴾ [الروم] ومرة يقول : ﴿ الْحُنُّوا الْجُنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٦) ﴾ [النحل] أى : أنها حق لكم بما قدَّمتم من عمل ، فهل الجنة حق للمؤمنين أم فضل من الله ؟

ونقول: العمل الذى يطلبه الله تكليفاً من المؤمنين به يعود على مَنْ ؟ يعود على الإنسان ، ولا يستفيد الله منه بشىء ؛ لأن له تعالى صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلّق .

لذلك قال في الحديث القادسي: « يا عبادي ، لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ، فسألني كُلِّ مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر ، ذلك أني جواد ماجد واجد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما أمري لشيء إذا أردتُه أن أقول له : كُنْ فيكون "()

ويقول سبحانه : ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ .. ( ① ﴾ [النحل] إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه ، وإنْ كانت في الظاهر تقييداً لحريته ، فهو مثلاً يريد أنْ يسرق ليزيد ماله ، فناخذ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۷۷/۰ ، ۱۰۶ ) والترمذى فى سننه ( ۲٤۹۰ ) من حديث ابى ذر رضى الله عنه ، قال الترمذى : حديث حسن ، فى إسناده شهر بن حوشب ، ضعفه بعضهم وقد حسن البخارى حديثه وقوًى أمره .

#### سيؤكؤ الترفين

#### 

على يديه ، ونمنعه ونقول له : تنبُّه أننا منعناك من السرقة وأنت واحد ، ومنعنا الناس جميعاً أنْ يسرقوا منك ، فأنت إذن المستفيد من منهج الله ، فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف ، ولكن انظر إلى ما أعطاك هذا التكليف من الغير .

وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أنت ، فإنْ أثابك الله عليه بعد ذلك فهو فضل من الله عليك ، كما تقول لولدك مثلاً : إنْ تفوقت سأعطيك كذا وكذا مع أنه المستفيد من التفوق ، فتكون الجائزة بعد ذلك فضلاً .

كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أنْ يتقن عمله ، وأن يجتهد فيه ؛ لذلك يعطيه مكافأة عليه مع أننا المستفيدون منه .

ويقول سبحانه : ﴿ يَوْمَئِذَ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ .. ( ( ) ﴾ [النور] فجعله حقاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَجعله حقاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ) ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ) ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ) [الروم]

ولو بحثنا كلمة «حق» فلسفياً لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب على غيرك ، فلا يكون حقا لك إلا إذا كان واجباً على غيرك ، فحقًك هنا واجب إذن على الله تعالى ، لكن الواجب يقتضى مُوجباً فمَنْ أوجب على الله ؟ لا أحد ؛ لأنه سبحانه أوجبه على نفسه .

إذن : فالحق الذى جعله لك تفضًالاً منه سبحانه ، والحق فى أنه جعل لك حقاً ، كالذى ليس له حق فى الميراث ، فيتفضل عليه واحد فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له ، فتصير حقاً واجباً ، له أن يطالب الورثة به شرعاً ؛ لأن المورَّث تفضلً وجعله حقاً له .

ثم يقول سمِحانه : ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٤٠٠) ﴾ [الروم] نلحظ في

#### ONP3//D+OO+OO+OO+OO+OO+OO

الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين ، فما مناسبة ذكر الكافرين هنا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد أنْ يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان ومزاياه ، كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء .

ومثال ذلك \_ وشه المثل الأعلى \_ رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية لكل من ينجح فى دراسته ، فجاء آخر العام ونجح اثنان ، وأخذ كل منهما هديته ، وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويه .

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لأنه يحب أن يكون الخلّق جميعاً مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده ، وهو سبحانه أرحم بهم من الوالدة بولدها ، وهم خلْقته وصنّعته ، وهل رأيتم صانعاً حطم صنعته وكسرها ، إذن : فالله تعالى حريص على عباده حتى الكافر منهم .

وجاء في الصديث القدسي : « قالت السماء : يا رب ائذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم ، فقد طَعم خيرك ، ومنع شكرك . وقالت الأرض : يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق الجميع ؟ قال : « دعوني ومن خلقت ، لو خلقتموهم لرحمتموهم ، إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم »(").

<sup>(</sup>١) أورده أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( ٥٢/٤ ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به ، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا ، فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفًا عن عبدى ، وأمهالاه فإنكما لم تخلقاه ، ولو خلقتماه لرحمتماه ، ولعله يتوب إلى فأغفر له ، ولعله يستبدل صالحا ، فأبدله له حسنات .

لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض ، ويضرب لنا سيدنا رسول الله مثلاً لتوضيح هذه المسألة فيقول : " لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ، وقد أضله في فلاة "(1) .

فالله لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتناول هذا الفضل ، وما ذاك إلا لأنه سبحانه مُحِبُّ لهم حريص على أن ينالهم خيره وعطاؤه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنَ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيفَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَولِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَمَا كُمُّ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

هذه نعم خمس من نعم الله على عباده .

فإرسال الرياح وحدها نعمة ، وتبشيرها بالمطر نعمة ، وإجراء الفُلُك نعمة ، والابتغاء من فضل اش نعمة ، ثم الشُّكْر على هذا كله نعمة أخرى .

والآيات : جمع آية ، وهي كما قلنا : الشيء العجيب الذي يجب أنْ يلفت الأنظار ، وألاً يغفل الإنسان عنه طرفة عَيْن ، ومن ذلك قولنا :

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . اخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۳۰۹ ) وکذا مسلم فی صحیحه ( ۲۷٤۷ ) عن انس بن مالك رضی الله عنه واللفظ للبخاری . و « وقع علی بعیره » أی : صادفه وعثر علیه من غیر قصد فظفر به بعد ان ضل منه . والارض الفلاة هی الصحراء المهلكة .

#### سُولة الرومين

#### 00+00+00+00+00+0/10...0

فلأن آية في الفصاحة ، أو آية في الجمال .. إلخ .

وتُطلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى المكوِّن سبحانه ، وتثبت قدرة الخالق .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ . . ٧٣٠ ﴾

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت صدُقهم فى البلاغ عن الله ، ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام ، وهى آيات القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله .

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرَيَاحِ مُبْشِراتٍ .. ( الروم ) كلمة الرياح جمع ريح ، والرياح هنا بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكُنِ الرّبِحَ بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكُنِ الرّبِحَ بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكُنِ الرّبِحَ بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكُنِ الرّبِحَ بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكُنِ الرّبِعَ بالمعنى العام : اللهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكُنِ الرّبِعَ بالمعنى العام : اللهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِن يَشَا اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ يَشَا أَيْكُنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والهواء الساكن يضايق الإنسان ، حيث يُصعب عليه عملية التنفس ، فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أو بمروحة . لماذا ؟ ليجدد الأكسوجين في الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ، والهواء يأتي مرة ساخنا يلفح الوجوه ، ومرة نسيما رطبا مُنعشا عليلا ، ويأتي عاصفا مدمراً .. الخ .

والحق سبحانه - كما سبق أن بينًا - رتب مقومات حياة الخليقة في الأرض على: الهواء ، ثم الماء ، ثم الطعام على هذا الترتيب ، وحسب أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوم في حياة الكائن الحي ، حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم الطعام ويصبر عليه إلى شهر .

#### 0110.120+00+00+00+00+0

لذلك من حكمة الخالق سبحانه ألا يُملّك الهواء لأحد ، ولو ملكه أحد وغضب عليك لمت قبل أن يرضى عنك ، أما الماء فقليل أن يُملكه للناس ، أما الطعام فكثيراً ما يملك ؛ لأن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة تُمكّنه أن يكتسبه ، ويحتال عليه ، أو لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك.

لذلك نسمع من عبارات التهديد: والله لأكتم أنفاسه ، كأن هذه العملية هي أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمنع عنه الماء أو الطعام ولا يموت ، لكن إنْ منعت عنه الهواء فهي نهايته ، وهي أسرع وسائل الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلها أثراً ، فلا يترتب عليها دم ولا جروح مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مُقوَّم هام حياة وإماتة .

وقلنا : إذا حُبِس الهواء أو سكن لا يتجدد فيه الأكسوجين فيتضايق الإنسان ؛ لأن أنفاسه تكتم ، أما إذا حدثت في المكان رائحة كريهة فترى الجميع يضج : افتحوا النوافذ ، لماذا ؟ ليتجدد الهواء .

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها نعمة ، فإذا كان فيها برودة وشعرت بطراوتها فهى تُبشّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف المطر قبل وقوعه ويُقدّر مسافة السحابة التى ستمطره ، إذن : فالتبشير بالمطر نعمة أخرى .

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر ، لا دخل للإنسان فيهما ﴿ وَلَيُدْيِقَكُم مِن رَحْمَته . . (3) ﴾ [الروم] أي : بالمطر أما في آية الفلك ﴿ وَلَتَجْرِي الْفُلْكُ بَأَمْرِه . . (3) ﴾ [الروم] فنسب الجريان إلى الفُلك لأن للإنسان يدا فيها وعملا ، فهو صانعها ومسيرها بأمر الله ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ (3) ﴾ [الروم] أي : تسيرون في البحر للصيد وطلب الرزق ، أو حتى للنزهة والسياحة .

إذن : الآية التي لا دخل للإنسان فيها تُنسب إلى الله وحده ، وإنْ كان

#### 00+00+00+00+00+0(\)...(0

فأعطانا نعمة الحياة ، ثم ذكر ما ينقضها ، حتى لا نستقبل الحياة بغرور ، ولما كانت آية الحياة وآية الموت لا دخل للإنسان فيها اكتفى بهذا الاستفهام ﴿أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾ [الواتعة] ولا احد يستطيع أنْ يقول أنا خلقت .

أما فى آية الحَرْث ، فنسب الحرث إلى الإنسان ؛ لأن عمله كثير فى هذه الآية ، حيث يحرث ويبذر ويروى .. إلخ لذلك قال فى نَقْض هذه النعمة ﴿ لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاه حُطَامًا .. ( (1) ﴾ [الواقعة] وأكد الفعل باللام حتى لا تغتر بعملك فى الزرع .

أما فى الماء ، فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لأن الماء نعمة لا يد للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا . . ( ] ﴾ [الواقعة] بدون توكيد .

النعمة الخامسة : ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ [الروم] وهذه النعمة هي كنز النعم كلها وعقالها ، فإنْ شكرتَ شه نعمه عليك زادك منها : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ . . ③ ﴾

وبعد ذلك يُسلِّى الحق سبحانه رسوله ﷺ :

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُر بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُو أَوَكَا كَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾